## الثمن الأول من الحزب الواحد و العشرون الممثرون المعتبر و العشرون المحتب المحتب

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسُتَلَذِنُونَكَ وَهُمْ ۗ أَغَنِيَآ ۗ رَضُواْ بِأَنَّ سَّكُونُواْ مَعَ أَكُنَوَ الِفِ وَطَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ فَهُمْ لَا يَعَامُونَ ٣ يَعْنَذِرُونَ إِلَيَّكُورُهُ إِذَا رَجَعْتُمُ وَإِلَبْهِمْ قُل لَاتَعْنَذِرُواْ لَن نُّومِنَ لَكُور قَدُ نَبَّأَنَا أَلَنَّهُ مِنَ آخْبِارِكُمْ وَسَيَرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ شُكِّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُتُبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَّ ۞ سَيَخَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُرُهُ إِذَا إَنقَلَبْتُمُو إِلٰيُّهِمِ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُواْ عَنَّهُمُ وَ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُرُ لِتَرْضَوَاْ عَنَهُمُ فَإِن تَرْضَوَاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ إِلْقَوْمِ الْفَلسِفِينَّ ۞ أَلَاعَ رَابُ أَشَدُّ كُفَّرًا وَنِفَاقًا وَأَجَّدَرُ أَلَّا يَعْـَامُواْ حُدُودَ مَآ أَنْزَلَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِدِ ۗ وَاللَّهُ عَلِبُمُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلَاعْزَابِ مَنْ بَّنَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَثَرَبَقُنُ بِكُو الدَّوَآيِرُ عَلَبْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِبُمُ ۚ ۞ وَمِنَ أَلَاعُرَابِ مَنْ يَثُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَيَنْتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ أَنَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَآ إِنَّهَا قُرُبُتُهُ لَّهُمُّ سَيُدُ خِلْهُمُ اللَّهُ مِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُوزُ رَّحِيثُمُ ١ وَالسَّابِغُونَ أَلَا وَّلُونَ مِنَ أَلَمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ وَالَّذِينَ آتَبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ أَللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَتُهُ وَأَعَدُّ لَهُ مُ جَنَّنِ تَجْرِ عُ تَحْنَهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِ بَنَ فِهِمَآ أَبَدًا ذَالِكَ أَلْفَوُزُ الْعَظِيمُ ٥ وَمِمَّنْ حَوِّلَكُمُ

وَمِمَّنَّ كُو لَكُمْ مِّنَ أَلَاعُرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اَهُلِ الْمُدِينَةِ مَرَدُواْعَلَى أَلْنِتْفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعُلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمُ مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُرُدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٌ ۞ وَءَ اخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مِرْ خَلَطُواْ عَمَادَ صَلِحًا وَءَ اخَرَ سَيِّئًا عَسَى أَلَّكُ أَنْ يَنْوُبَ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ خُذْ مِنَ آمُوَ الهِمْ صَدَقَةُ تُطُلِّةٍ رُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ ۗ إِنَّ صَلَوَانِكَ سَكَنُ لَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ اَلَمْ يَعَلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ هُوَيَفْ بَلُ أَلْتُوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ أَلْصَدَ قَلِتِ وَأَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْتَوَّابُ أَلْرَّحِبُمُ ۞ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيَرَى أَلِلَهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَنُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْخَيَبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَتِئُّكُم عِمَا كُنْتُمْ نَعَلَمُلُونٌ ۞ وَءَ اخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ أِللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَإِمَّا يَنتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيكُمْ ۞ إَلَذِينَ اَنْخُنَذُواْ مَسْبِعِدًا ضِرَارًا وَكُفْ رًا وَنَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِلِّتَنِّ حَارَبَ أَنْتَهَ وَرَسُولَهُ ومِن قَبُلُ وَلَيْحَـُ لِفُنَّ إِنَ آرَدُنَآ إِلَّا أَنْحُسُبِّيْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ لَا تَفَتُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمُتَسَجِدُ اسِسَ عَلَى أَلْتَقَوِى مِنَ أَوَّلِ يَوْمٍ آحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ وَ فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُّونَ أَنْ يَنَطَهَ ۖ رُوَّا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلَّمَةِ بِينَّ ۞ أَفَهَنُ اسِّسَ بُنْبَيْنُهُ و عَلَىٰ تَـ تَقُوىٰ مِنَ أَلْتُهِ وَرِضُوَانِ خَبُرُ الْمُ مَّنُ السِّسَ بُنْيَانُهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِ ارِ فَانْهَارَ بِهِ عَلَى نَارِ جَمَنَكُمَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ كَ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْبَانُهُمُ أَلَاكِ بَنَوْأُرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ وَ إِلَّا أَن تُفَطَّعَ قُلُوبُهُ مِّ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ۞

## الثمن الثالث من الحزب الواحد و العشرون

إِنَّ أَلَّهَ إَشْنَرَىٰ مِزَ ٱلْمُؤمِنِينَ أَنفُسَهُمُ وَأَمُّوا لَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ الْجَتَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعُـدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي إِللَّهِ وَالْإِنْجِيل وَالْفُرُءَانَّ وَمَنَ اَوْفِيْ بِعَهَدِهِ عِنَ اَلَّهِ فَاسُنَكِبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ۚ أَلَٰذِكَ بَايَعْنُمْ بِبِيُّ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ أَلْعَظِيمُ ۞ اَلْتَآبِبُونَ اَلْعَابِدُ وَنَ أَكْتَامِدُونَ اَلْسَآبِهُونَ اَلْوَاكِعُونَ أَلْسَاجِدُونَ أَلَامِرُونَ بِالْمُعَرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ اِلْمُنكَ رِوَا كُمَا فِظُونَ لِحُدُودِ اِللَّهِ ۗ وَبَشِّيرِ اللَّهُ مِنِينٌ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِحَ ءِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسَنَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلُوۡكَانُوٓا أُوۡلِهِ قُرۡبِهِ مِنْ بَعۡدِ مَاتَبَيِّنَ لَكُمُوٓ أَنَّهُ مُوَ أَضْعَبْ الْجَعِيمِ ١ وَمَا كَانَ السَيْغُفَادُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْيِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ نَكِرًا أَمِنُهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيكُمٌ ١٥ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعُدَ إِذْ هَدِيهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُ مَّا يَتَّنَفُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكَّ ءٍ عَلِيكُمْ ۞ اِنَّ أَلَّهَ لَهُو مُلُكُ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ شُجِّء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ اِللَّهِ مِنْ وَرَلِتٍ وَلَانَصِيرٍ ۞ لُّقَدَتَّابَ

لَّقَدَتَّابَ أَلَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيَّءِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالَانصِارِ الذِينَ اِتَّبَعُوهُ فِي سَاعَذِ أَلْعُسُرَةِ مِنْ بَعَـٰدِ مَاكَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنَهُمْ نُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ وَعَلَى أَلْتَكَنَّةِ إِلَّذِينَ خُلِّفُواْ تَحَتَّىٰۤ إِذَا ضَافَتُ عَلَيْهِمُ ٵ۬لَارُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِ مُوٓ أَنفُسُهُمۡ وَظُنُّوٓاْ أَن لَا مَلْجَأَمِنَ أَلَّهِ إِلَّهَ إِلَيَّهِ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ إِنَّ أَلَّهَ ۚ هُوَ أَلْتَوَابُ الرَّحِيكُمْ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِنَّـٰ فُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ أَلَاعُرَابِ أَنْ يَنَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن تَّفُسِهِمْ عَن أَنَّسِهِمْ عَن أَنَّسِهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأْ أُولًا نَصَبُ وَلَا تَحَمَّمَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَا لُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّبَلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُم بِدِء عَمَلُ صَلِكُ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَأَ لَمُحْسِنِينٌ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَيبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِنِ لَهُمَّ لِيَجَرِّرِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةُ ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنَّهُمَ طَآبِفَةٌ لِيَّتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ وَإِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحَدُرُونَ ۞ يتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ

## الثمن الخامس من الحزب الواحد و العشرون

يَكَأَيُّهُا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ فَكَتِلُواْ أَلَدِينَ يَلُوُنَكُم مِّنَ ٱلۡكُٰڣَّارِ وَلَٰبَحِدُواْ فِيكُمۡ عِلْظَةَ ۖ وَاعۡـاَمُوٓاْ أَزَّالِلَّهَ مَعَ أَلَّٰ تَتَيَتِينٌ ۞ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ ۚ فَمِنْهُ مِ مَّنُ يَتَغُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ٓ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلذِبنَ ءَامَنُواْ فَزَادَ تُهُمُّةَ إِيمَانَا وَهُمَّ يَسُنَبُشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا أَلَدِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّكُونُ فَزَادَ تُهُمِّ رِجُسًا إِلَىٰ رِجُسِهِمُ وَمَا نُواْ وَهُمْ مَ كَلِفِرُونَ ١٠٥ أَوَ لَا يَرَوُنَ أَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً اَوُمَـرَّتَيْنِ ثُـمَّ لَا يَنْوُبُونَ وَلَاهُـمُ يَذَّكَّ رُونٌّ ۞ وَإِذَا مَا ٓ أَنُزِ لَتُ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعَضُهُ مُوَّ إِلَىٰ بَعُضٍ هَـٰلَ يَرِيْكُم مِّنَ آحَدِ ثُمَّ اَنصَـرَفُواْ صَرَفَ أَلَّهُ قُلُوبَهُ م بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لاَّ يَفْ فَهُونَ ١٠٠٠ ١ لَفَنَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ اَنفُسِكُمْ عَزِيبْ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُمُّ حَرِيضٌ عَلَيْتُكُمُّ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُّ رَّحِيثُ ﴿ فَإِن نَوَلَوًا فَقُلُ حَسَبِيَ أَلَّهُ ۚ لَا ٓ إِكَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۗ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ مرأنته الترجمز الرجيب أَلَّ رِّ تِلْكَ ءَ ايَنْ الْمِي تَبْ الْحَكِيبِ إِلْحَكِيبِ مِنْ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا آنَ آوَحَيُّنَآ إِلَىٰ رَجُٰلِ مِّنْهُمُ ۚ أَنَ آنَذِ رِ إِلنَّاسُّ وَبَشِّرِ الذِبنَ ءَامَنُوٓ ا أَنَّ لَكُمْ قَدَمَ صِدْ قِ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ أَلْكُفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِمَةٌ مُّبِينٌ ۞ اِنَّ رَبَّاكُو اللَّهُ

## الثمن السادس من الحزب الواحد و العشرون

إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِے خَلَقَ أَلْسَمَلُونِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ آسُنَوى عَلَى أَلْعَرَشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِيرٌ ۚ ذَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو ۗ فَاعْبُ دُوهٌ أَفَكَ تَذَّكَّرُونَّ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُو جَمِيعًا وَعُدَ أَللَّهِ حَقًّا اِنَّهُ يَبُدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِبَجْنِ يَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ ۗ وَالذِبنَ كَفَرُواْ لَهَ مُرْشَرَابُ مِّنْ حَمِبِم وَعَذَابُ أَلِبُمُّ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَأَلذِے جَعَلَ أَلشَّمُسَ ضِيَآءً وَالْفَتَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ و مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُواْ عَدَدَ أَلْسِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ أَلْلَهُ ۚ ذَٰ الِكَ إِلَّا بِالْحَقَّ نُفَصِّلُ الْمَالِتِ الْقَوْمِ بِيَعْلَمُونَّ ۞ إِنَّ فِي اِنْحَتِنَافِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَــَكُنَّ أَلَّهُ ۚ فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ لَا يَنْتِ لِتَقَوْمِ يَنْتَقُونَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِفَآآءَ نَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنِيا وَاطْمَأْنُوْاْ بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ-ايَـٰدَنَا غَلِفِلُونَ ۞ أَوْلَإِكَ مَأْ وِيهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ أَلْصَلِعَتِ يَهَدِيهِمْ رَبُّهُم بإِيمَانِهِم تَحَيِي مِن تَحْنِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ٥ دَعُويْهُمْ فِيهَا سُبْعَنَكَ أَللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ مَ فِيهَا سَكَارِهُ وَءَاخِدُ دَعُويهُمُ وَ أَنِ إِلْحَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَّ ٥ وَلُوْ بُعَجِتْ لَ

وَلُوَّ بُعَجِتَ لَ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِللَّهَ تَرَ السَّبِعْجَالَهُ مُ بِالْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمُ وَ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِ طُغْيَانِهِمُ يَعُمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَانَ أَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبُهِ ٤ أَوُ قَاعِدًا آوَقَاأِبِمَا ۚ فَلَمَّا كَشَفَنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَنَ لَرۡ يَدۡعُنَآ إِلَىٰ ضُــــِّـ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعَـُمَلُونَ ۞ وَلَفَدَ اَهَلَكُنَا أَلْقُرُونَ مِن قَبَلِكُرُ لَتَا ظُلُواْ وَجَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجْرِنِ الْقَوْمَ ٱلْجُرِّمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي إِلَارْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيُفَ تَعَمَّلُونَ ١ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِمُ وَ عَالَيْكُ عَلَيْهِمُ وَ عَالِكُ الذِبنَ لَا يَرَجُونَ لِقَاءَ نَا آيتِ بِفُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَ آ أَوْ بَدِّلَهُ فَ لَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ ابَدِّلَهُ ومِن تِلْفَاءَ كُ نَفْسِيَ إِنَ اَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِحُ ۚ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَخِةِ عَذَابَ يَوُمٍ عَظِبٌّم ۞ قُل لَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وعَلَيْكُو وَلَا آذُ رِيكُم بِهِ ۦ فَقَدْ لَيَثُتُ فِيكُرُ عُمُرًا مِّن فَبُلِدِّءَ أَفَلَا نَعُـ فِلُونَّ ۞ فَنَنَ اَظُلَرُ مِتَنِ إِفُ نَبَرِيٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلْتِهِ عَلَيْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْدِرِمُونَ ۞ وَيَغۡبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَلَوُ لَآءِ شُفَعَآؤُنَاعِندَ أَللَّهِ قُلَ أَنُنَبِّءُونَ أَللَّهَ عَالَا يَعَلَمُ فِي إِلسَّمَوْتِ وَلَا فِي إِلَارْضِ شُبِحَنَهُ وَنَعَالِمَا عَمَّا يُشُرِكُونَّ ۞

وَمَا كَانَ أَلنَّاسُ إِلَّا أَلَمَّةَ وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَـٰةً سَبَقَتْ مِن رَّ بِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهِ مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🕲 وَيَغُولُونَ لَوُلَا ٓ أُنبِزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِّهِ ۗ فَقُلِ إِنَّمَا أَلْغَيْبُ لِلهِ فَانْنَظِرُوٓا ۚ إِنَّ مَعَكُم مِّنَ أَلَّىٰنَظِرِينَ ۗ ۞ وَإِذَا أَذَقُنَا أَلْنَاسَ رَحْمَةً مِّن بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ مُوٓإِذَا لَهُم مَّكُنُّ فِي ۗ وَايَانِنَا قُلِ إِللَّهُ أَسُرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمَّكُرُ وَنَّ ۞ هُوَ الذِے يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَعِيْرَ حَتَّى ٓإِذَا كُنْنُهُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَبُنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ نُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُ مُ الْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ وَأَجِيطَ بِهِمَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ اَبْحَيْنَكَا مِنْ هَاذِهِ مَا لَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّاكِح بنَّ ۞ فَلَمَّآ أَنجِيهُ مُهُ إِذَاهُمُ يَبُغُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَيْرِ اِكْحَقٌّ يَكَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّمَا يَغُيُكُو عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمُ مَّنَكُمُ اَكْحَيَوْةِ اِلدُّنْيُّا نُـمَّ إِليَّنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنَبِّئُكُمُ نِمَا كُنتُمْ تَعَـمُلُونٌ ﴿ إِنَّمَامَثَلُ الْحَيَوْةِ اللُّانَيا كَمَاءَ انزَلْنَاهُ مِنَ أَلسَّكَاءَ فَاخْنَلَطَّ بِيهُ نَبَاتُ اللارْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْانْعَـٰكُمْ حَتَّىٰ ٓ إِذَآ أَخَذَتِ الْارْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَنَّ أَهُلُهَآ أَنَّهُ مُ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَبْيِهَآ أَمُّرُنَا لَيَّلًا اَوْنَهَارًا فِحَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنَ لَّرَّتَعَنَ بِالْامْسِّ كَذَا لِكَ نُفَصِّلُ اٰلَا يَتْتِ لِلْقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَّ ۞ وَاللَّهُ يَدُعُوٓاْ إِلَىٰ دِ ارِ السَّكَلِمِ وَيَهُدِ مَنْ يَسْنَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ لِّلذِينَ أَحُسَــنُواْ